# يأجوج ومأجوج في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع استعراض بعض الشبهات والرد عليها

إعداد محمد بن ثروت عافية

# محتويات البحث

| 3:                  | لقدمة في أصول التفسير              |
|---------------------|------------------------------------|
| ات:                 | قدمة في الإيمان بالغيبيا           |
| ج في القرآن الكريم: | ما ورد عن يأجوج ومأجو <del>.</del> |
| ج في السنة:         | ما ورد عن يأجوج ومأج <i>و</i> -    |
| رج ومأجوج:          | نبهات وردود حول يأجو               |
| 9                   | الشبهة الأولى:                     |
| 9                   | الرد على الشبهة:                   |
| 10                  | الشبهة الثانية                     |
| 10                  | الرد على الشبهة:                   |
| 11                  | الشبهة الثالثة:                    |
| 11                  | الرد على الشبهة:                   |
| 12                  | الشبهة الرابعة:                    |
| 13                  | الرد على الشبهة:                   |
| 13                  | الشبهة الخامسة:                    |
| 13                  | الرد على الشبهة:                   |
| 14                  | الشبهة السادسة:                    |
| 14                  | الرد على الشبهة:                   |
| 15                  | الشبهة السابعة:                    |
| 15                  | الرد على الشبهة:                   |
| 16                  | الشبهة الثامنة:                    |
| 16                  | الرد على الشبهة:                   |
| 17                  | الشبهة التاسعة:                    |
| 17                  | الرد على الشبهة:                   |
| 18                  | الشبهة العاشرة:                    |
| 18                  | الرد على الشبهة:                   |
| 19                  | الشبهة الحادية عشرة                |
| 19                  | الرد على الشبهة:                   |
| 21                  | علاصة البحث:                       |

## مقدمة في أصول التفسير:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

إذا ورد نص عام في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يسعنا إلا أن نأخذ بعموم النص، وليس لنا بأي حال من الأحوال أن نخصص هذا العام أو نقيده أو نستثني بعضًا منه إلا بدليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" (397/3): "والقاعدة المقررة في الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه، فما أخرجه نص مخصِّص خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يدلّ على إخراجها دليل، كما قدمناه مراراً وهو الحق ومذهب الجمهور، وهو غالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصِّص، ويبقي العام حجة في الباقي."

## مقدمة في الإيمان بالغيبيات:

الإيمان بالغيب واجب، وهو الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مما لم نره بأعيننا أو لم ندركه بعقولنا أو لم يحدث بعد.

ولا يسعنا عند قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ونؤمن ونصدق بما أخبر به الله تعالى وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، دون أن ننجر خلف الملحدين وغيرهم ممن يحكم على النصوص بعقله ويقول: كيف ذلك؟ هذا لا يُعقل! وهذا لا يُتصور!

الآفة أن أغلب هؤلاء؛ أولا: لا يعترفون بمحدودية قدرة عقولهم:

- فالعين المجردة لا تستطيع أن ترى الأجرام السماوية والكواكب وغيرها، فقدرة الإبصار إذا محدودة.
- والأذنان لا يمكن بهما فقط سماع صوت النملة، ولا سماع دقات القلب ولا صوت جريان الدم في العروق، فقدرة السمع إذا محدودة.
- وجسم الإنسان له قدرة محدودة لحمل الأثقال أو جرها، على عكس الثور أو الحمار، فالقوة الجسمانية البشرية إذا محدودة.

كذلك الأمر بالنسبة للعقل، فله قدرة محدودة.

ثانيًا: هؤلاء لم يؤمنوا بالله حقًا، إذ لو آمنوا بالله حقًا لعملوا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

# ما ورد عن يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم:

- 1- يقول الله تعالى: "حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّــدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَقْقَهُونَ قَوْلًا (93) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَــدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِي فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَــدًّا (95) قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَديدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّـدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ الْحَديدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّـدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ الْحَديدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّـدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ الْحَديدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّـدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) فَمَا السْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا السْـتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) فَمَا السْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا السْـتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقَلَهُ وَلَا الْحَهِفَ عَلَيْهِ لَالْحَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ وَكَانَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقَلًا (98) " [الكهف]
- 2- يقول الله تعالى: "حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97)" [الأنبياء]

## ما ورد عن يأجوج ومأجوج في السنة:

1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: يا آدمُ، فيقول: لبيّك وسعديك، والخيرُ في يدَيك، فيقول: أُخرِجْ بعث النّارِ، قال: وما بعثُ النّارِ؟ قال: من كلِّ ألفٍ تسعمائةٍ وتسعةً وتسعين، فعنده يشيبُ الصغيرُ، وتضعُ كلُّ ذاتِ حملٍ حملَها، وترى الناسَ سُكارَى وما هم بسُكارَى، ولكنَّ عذابَ اللهِ شديدٌ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، وأيّنا ذلك الواحدُ؟ قال: أبشِروا، فإنَّ منكم رجلًا ومن يأجوجَ ومأجوجَ ألفًا. ثم قال: والذي نفسي بيدِه، إني أرجو أن تكونوا ربعَ أهلِ الجنةِ. فكبَّرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثُلثَ أهلِ الجنّةِ. فكبَّرنا، فقال: أرجو أن تكونوا أن تكونوا نصفَ أهلِ الجنّةِ. فكبَّرنا، فقال: ما أنتم في الناسِ إلا كالشّعرةِ السوداءِ في جلدِ ثورٍ أسودَ."

## [متفق عليه؛ البخاري (3348)، مسلم (222)

2- عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اللهُ عليه وسلَّم اللهُ عَلا ذاتَ غَداةٍ. فخفض فيه ورفَع ... ثم يأتي عيسى ابنَ مريم قومٌ قد عصمهم اللهُ منه. فيمسـ عن وجوهِهم ويحدثُهم بدرجاتِهم في الجنةِ. فبينما هو كذلك إذ أوحى اللهُ إلى عيسـى: إني قد أخرجتُ عبادًا لي، لا يدَانِ لأحدِ بقتالهم. فحرِّزْ عبادي إلى الطور. ويبعث اللهُ يأجوجَ ومأجوجَ. وهم من كلِّ حدَبٍ ينسِلونَ. فيمرُّ أوائلُهم على بحيرةٍ طَبريَّةَ. فيشربون ما فيها. ويمرُّ آخرُهم فيقولون: لقد كان بهذه، مرةً، ماءً. ويحصر نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُه. حتى يكون رأسُ النَّورِ لأحدِهم حيرًا من مائةِ دينارٍ لأحدِكم اليومَ. فيرغب نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُه. فيرسِلُ اللهُ عليهم النَّغَفَ في دينارٍ لأحدِكم اليومَ. فيرغب نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُه. فيرسِلُ اللهُ عليهم النَّغَفَ في

رقابِهم. فيصبحون فرْسَى كموتِ نفسٍ واحدةٍ...الحديث" [صحيح مسلم (2937)]

3-عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم من دخل عليها فَزِعًا يقولُ: "لا إلهَ إلا اللهُ، ويلُ للعربِ من شرِّ اقترَب، فُتحَ اليومَ من ردم يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذهِ." وحلَّقَ بإصبعِهِ الإبهامَ والتي تليها، قالت زينبُ بنتُ ححشٍ: فقلتُ: يا رسولَ الله! أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كَثُرَ الخبَثُ." [متفق عليه؛ البخاري (3346)، مسلم (2880)]

4-عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُفتحُ يأجوجُ ومأجوجُ، ويَخرجُونَ على النّاسِ، كما قالَ اللّهُ عزَّ وجلَّ: مِنْ كُلِّ حَدبِ يَنْسِلُونَ، فيَغشونَ الأرضَ، ويَنحازُ المسلِمونَ عَنهم إلى مدائنِهم وحصوفِيم، ويشربونَ مياة الأرضِ، حتَّى أنَّ بعضَهُم ليمرُّ بالنّهرِ فيقولُ: فيتشربونَ ما فيهِ، حتَّى يتركوهُ يبسًا، حتَّى أنَّ مَن بعدَهُم ليمرُّ بذلِكَ النَّهرِ فيقولُ: قد كانَ ههنا ماءٌ مرَّةً، حتَّى إذا لم يبق منَ النّاسِ إلَّا أحدٌ في حصنٍ أو مدينةٍ قالَ قائلُهُم: هؤلاءِ أَهْلُ الأرضِ، قد فَرَغنا مِنهُم، بقي أَهْلُ السَّماء، قالَ: ثمَّ يهُزُ أحدُهُم حَربتَهُ ثمَّ يرمي بِها إلى السَّماء، فترجعُ مُختَضِبةً دمًا، للبلاهِ والفِتنةِ، فبينَما هم على ذلِكَ، إذ بعثَ اللَّهُ دودًا في أعناقِهِم، كنغفِ الجرارِ الَّذي يخرجُ في أعناقِهِم، فيصبحونَ موتى لا يسمعُ هُمُ حسَّا، فيقولُ المسلمونَ: ألا رجلٌ يشري نفسَهُ فنظرَ ما فعلَ هذا العدوُ. قالَ: فيتحرَّدُ رجلٌ منهُم لذلِكَ مُحتسبًا لنفسِهِ قد أظنَّها على أنَّهُ مَقتولٌ، فينزِلُ، فيحدُهُم مَوتَى بعضُ على بَعضٍ، فيُنادي: يا مُعشرَ المسلمينَ، ألا أبشِروا، فإنَّ اللَّه قد كفاكم عدوَّكُم. فيخرجونَ من مدائنِهِم، مُعشرَ المسلمينَ، ألا أبشِروا، فإنَّ اللَّه قد كفاكم عدوَّكُم. فيخرجونَ من مدائنِهِم، مُعشرَ المسلمينَ، ألا أبشِروا، فإنَّ اللَّه قد كفاكم عدوَّكُم. فيخرجونَ من مدائنِهِم، مُعشرَ المسلمينَ، ألا أبشِروا، فإنَّ اللَّه قد كفاكم عدوَّكُم.

وحصونِهِم، ويسرِّحونَ مواشيهُم، فما يَكونُ لَهَا رعيٌ إلَّا لحومُهُم، فتشكَرُ عنهُ كَارَحينِ إلَّا لحومُهُم، فتشكرُ عنهُ كأحسنِ ما تشكرُ عن شَيءٍ منَ النَّباتِ أصابَتهُ قطُّ."

[أخرجه ابن ماجة (4079) والحاكم في المستدرك (245/2) و(489/4) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن 1909)، وصححه الألباني بمجموعة طرقه في السلسلة الصحيحة (1793)، وحسنه الوادعي في الصحيح المسند (413)، وحسنه العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص 534)]

5-عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ يأجوجَ ومأجوجَ لَيحفِرونَ السَّدَّ كلَّ يومٍ، حتَّى إذا كادوا يَرونَ شُعاعَ الشَّمسِ قال الَّذي عليهِم: ارجِعوا، فستحفِرونَه غدًا. فيعودونَ إليه كأشدٌ ما كانَ، حتَّى إذا بلَغَ مدَّتُهمْ، وأراد الله أن يبعثهم على النَّاسِ، حفَروا حتَّى إذا كادوا يرونَ شُعاعَ الشَّمسِ قالَ الَّذي عليهِم: ارجِعوا، فستحفِرونَه غدًا إن شاءَ الله، ويستثنى فيعودونَ إليه وهوَ كهيئتِه حينَ تركوه، فيحفِرونَه ويخرُجونَ على النَّاسِ، فينشّفون المياه، ويتحصَّلُ النَّاسُ منهُم في حُصونِهم، فيرمونَ بسهامِهمْ إلى السَّماءِ، فترجِعُ وعلَيها كهَيئةِ الدَّم، فيقولونَ: قَهرْنا أهلَ الأرضِ وعلَوْنا أهلَ السَّماءِ فيبعثُ الله عليهِ وسلَّى الله عليهِ وسلَّم: الله عليهِ منعَقًا في أَقْفائهِمْ فيقتُلُهم بِها، قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم: والَّذي نفسي بيدِه، إنَّ دوابِّ الأرضِ لتَسمَنُ، وتشكرُ شَكرًا من خُومهِمْ ودمائهِمْ."

[أخرجه ابن ماجه (4080) والترمذي (3153) وقال حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم (488/4) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1735) وقال صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص 535)]

## شبهات وردود حول يأجوج ومأجوج:

سوف نتناول بعض الشبهات المثارة حول يأجوج ومأجوج:

## الشبهة الأولى:

يقولون إذا كان الله قال "وما استطاعوا له نقبا"، فكيف تأتي أحاديث تقول إنهم يحفرون السد أو ينقبونه أو يحدثون به فتحة، وبالتالي يقولون إن هذه الأحاديث لا شك لا تصح.

## الرد على الشبهة:

أولا: لم يرد حديث صحيح فيه لفظة "ينقبون" أو مشتقاتها.

ثانيا: لو ورد حديث فيه لفظة النقب أو مشتقاتها، فما المشكلة؟ يقول ابن كثير في التفسير (105/3): "فلا إشكال أيضا؛ لأن قوله: (فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) أي: في ذلك الزمان، لأن هذه صيغة خبر ماض، فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا، حتى يتم الأجل وينقضي الأمد المقدور، فيخرجون، كما قال الله تعالى: (وهم من كل

حدب ينسلون) [الأنبياء: 96]" اه. فما أدراهم أن الله لم يشأ؟ وما أدراهم أن الله لم يشأ؟ وما أدراهم أن النقب يعني الخروج؟

ثالثًا: ما هذه الجرأة على رد أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، استنادا لتفسير خاطئ واحتمالات وترجيحات لا دليل عليها!!!

#### الشبهة الثانية

يقولون ليس من المعقول أن يقوم ذو القرنين بحجز جميع يأجوج ومأجوج وراء هذا السد المانع، ولا يعقل أنهم كانوا جميعًا في هذا الوقت وراء السد قبل بنائه.

## الرد على الشبهة:

أولا: وما قدروا الله حق قدره، فالله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ودل ظاهر النصوص على أن جميع يأجوج ومأجوج خلف السد. ثم أليست الآية عامة تعني كل يأجوج ومأجوج؟ ثم هل ورد دليل على عدم دخول بعض يأجوج ومأجوج خلف السد؟ لماذا نحاول تأويل النصوص وإخراجها عن عمومها دون دليل من الكتاب أو السنة؟

ثانيًا: ثم إن الله تبارك وتعالى قال في شان ذي القرنين "إنا مكنا له في الأرض وءاتيناه من كل شيء سببا" وهذه الآية على قصرها وقلة عدد كلماتها، إلا أنها بينت أن ذي القرنين قد امتلك كل شيء من أسباب التمكين في الأرض، والتمكين هو إعطاؤه

القوة وحرية التصرف للوصول إلى الخير، ثم إن الأمر لم يقتصر على التمكين فحسب؛ بل أعطاه الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأعطاه من كل شيء من الأمور التي يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الشيء.

#### الشبهة الثالثة:

يقولون لا يُعقل أن يكون جميع يأجوج ومأجوج موجودين وراء السد في هذا المكان الذي أقيم فيه، لكن قد يكون قبيلة من قبائل يأجوج ومأجوج هي التي تصدى لها ذو القرنين، ولم يتصدى ذو القرنين لجميع الأمم التي تنتسب ليأجوج ومأجوج والتي منها التتار والمغول والترك وغيرهم كما ذهبت كثير من الدراسات.

## الرد على الشبهة:

أولًا: وما قدروا الله حق قدره، أليس الله بقادر على ذلك سبحانه وتعالى، ثم إن النصوص قد دلت في ظاهرها على أنهم جميعا خلف السد، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، فسلمنا وقلنا سمعنا وأطعنا وصدقنا بقول ربنا. وليس لنا أن نسلك مسالك الملحدين في عرض الغيبيات على العقل!!!

ثانيًا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فقد دلت النصوص في ظاهرها على أن جميع يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ)، وأن ذي القرنين حبسهم جميعا بدلالة ظاهر النصوص، وأنهم جميعا كفار من أهل النار بدلالة ظاهر النصوص؛ حديث بعث النار [متفق عليه؛ البخاري (3348)، مسلم (222)]، وحديث محاولتهم قتل من في السماء

[أخرجه ابن ماجه (4080) والترمذي (3153) وقال حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم (488/4) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1735) وقال صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص 535)].

ثالثًا: إن الدراسات والأبحاث وما تتوصل إليه من نتائج، لا يعتد به ولا يعد في نفسه دليلا في الشرع ما دامت لم تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة. فأغلب الدراسات والأبحاث مبنية على احتمالات وترجيحات حسب ما يراه الباحث، ليس لها مستند شرعي، وبالتالي لا يؤخذ بها على سبيل الجزم عند تقرير مسألة شرعية لم يرد فيها دليل صريح صحيح، فما بالك لو أن المسألة قد ورد فيها أدلة صحيحة كثيرة!!!

## الشبهة الرابعة:

يقولون تعليقا على حديث "فُتحَ اليومَ من ردم يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذهِ." وحلَّقَ بإصبعِهِ الإبهامَ والتي تليها. [متفق عليه؛ البخاري (3346)، مسلم (2880)]، كيف يستطيعون فتح جزء منه والله قال "وما استطاعوا له نقبا"؟

## الرد على الشبهة:

جواب ذلك: يقول ابن كثير في التفسير (105/3): "فلا إشكال أيضا؛ لأن قوله: (فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) أي: في ذلك الزمان، لأن هذه صيغة خبر ماض، فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا، حتى يتم الأجل وينقضي الأمد المقدور، فيخرجون، كما قال الله تعالى: (وهم من كل حدب ينسلون) [الأنبياء: 96]"

#### الشبهة الخامسة:

يقولون إن السور المذكور في الآية الكريمة ليس وراءه أحد، وإنما سيظل قائمًا إلى اقتراب الساعة، ثم يسقط حينها ليكون علامة من علامات الساعة الكبرى،

## الرد على الشبهة:

أولا: لنفترض ألا أحد خلف السد، فما الفائدة من سقوط سد لا يُعلم مكانه على وجه القطع واليقين؟ وكيف سيؤثر هذا بالسلب أو بالإيجاب على الناس حينها؟ فكل علامة من علامات القيامة تكون فتنة للناس ويترتب عليها فتنة، فما الفتنة التي ستترتب على سقوط السد؟ أي حكمة هذه من سقوط سد مجهول في مكان مجهول في زمان فتنة وبلاء وحرب؟

ثانيًا: ثم لنفترض أن مكان السد معلوم وهو حسب الدراسات والأبحاث لا يخرج عن منطقة أرمينيا وأذربيجان، فالحروب والفتن في ذلك الوقت تكون في منطقة الشام؛ فلسطين

وسوريا، فما الفائدة من سقوط سد في مكان بعيد عن مكان الفتن؟ وكيف سيؤثر سقوطه على الناس وقتها؟

ثالثًا: أما عن مكان السد، فهذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وكل ما تمخضت به الأبحاث والدراسات عبارة عن استنتاجات قد تكون صوابًا وقد تكون خطأ، وليس لنا أن نشتغل بالسد ولا بتحديد مكانه، إذ لو كان في تحديد مكانه فائدة لنا لحده لنا ربنا جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما أن الله لم يحدده، فحسبنا قول ربنا "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ".

#### الشبهة السادسة:

يقولون إن سورة الكهف مثل الكهف منغلقة على قصصها، وبالتالي فإن قصص وأحداث سورة الكهف لم تتكرر في سورة أخرى من القرآن الكريم. وأيضًا فلا علاقة بين يأجوج ومأجوج سورة الأنبياء.

## الرد على الشبهة:

أولاً: هذا مجرد استنتاج لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. وإذا كانت قصة الخضر وقصة الجنتين وقصة الكهف لم تتكرر في القرآن حسب قولهم، فلا يعني ذلك ولا يمنع أن تتكرر قصة يأجوج ومأجوج، كما لا يعد ذلك دليلا على عدم صلة آية الأنبياء بالكهف.

ثانيًا: إن الأدلة الصحيحة من السنة النبوية قد دلت على أن آية الأنبياء مرتبطة بما ورد في الكهف؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُفتَحُ يأجوجُ ومأجوجُ، ويَخرجُونَ

على النّاس، كما قالَ اللّهُ عزّ وجلّ: مِنْ كُلِّ حَدبٍ يَنْسِلُونَ،" [أخرجه ابن ماجة (4079) والحاكم في المستدرك (245/2) و(489/4) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن 1909)، وصححه الألباني بمجموعة طرقه في السلسلة الصحيحة (1793)، وحسنه الوادعي في الصحيح المسند (413)، وحسنه العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص

#### الشبهة السابعة:

يقولون إن ما ذكره العلماء من ربط آيات الكهف بآيات الأنبياء فيما يتعلق بخروج يأجوج ومأجوج بعد انفتاح هذا السد لا يصح بتاتا؛ لأن تصدع السور في الكهف يأتي عقب إتيان وعد الله، وما ورد في الأنبياء إنما سيكون خروج المفسدين وانتشار فسادهم، عند اقتراب وعد الله.

## الرد على الشبهة:

أولا: إنا لله وإنا إليه راجعون، هناك فرق بين الوعدين، وعد الكهف ووعد الأنبياء، فوعد الكهف "وعد ربي" ووعد الأنبياء "الوعد الحق":

"وعد ربي" غير محلى بالألف واللام، فيعني أي وعد، وقد ورد في السنة الصحيحة ما يشير إلى أنه وعد خروج يأجوج ومأجوج، وهذا ما ذهب إليه جميع المفسرين.

"الوعد الحق" محلى بالألف واللام، ومضاف إليه كلمة "الحق" فدل على أنه محدد ومختلف عن وعد الكهف، وهو يعني يوم القيامة. وجاء ما بعده ليؤكد ويحدد ماهية هذا الوعد، فقال تعالى "فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة عن هذا بل كنا ظالمين" أي أنه في القيامة تشخص أبصار الذين كفروا من هول ما يرون، ويقولون قد كنا غافلين عن البعث والحساب فلم نستعد له.

ثانيًا: من المعلوم أنه عند خروج يأجوج ومأجوج لن تشخص أبصار الكافرين ولن يلوموا أنفسهم على ما هم فيه. وبذلك يتضح أن الوعدين مختلفان، وهذا ما أجمع عليه المفسرون والعلماء، ليس حسب رأيهم واجتهادهم، ولكن حسب دلالة النصوص الثابتة.

#### الشبهة الثامنة:

يقولون إن يأجوج ومأجوج ذي القرنين لا وجود لهم، وأن اليهود ومن على شاكلتهم من المفسدين هم المقصودون بيأجوج ومأجوج آخر الزمان.

## الرد على الشبهة:

قلتُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجتُ عبادًا لي، لا يدَانِ لأحدِ بقتالهم. فحرِّزْ عبادي إلى الطور." [صحيح مسلم (2937)]:

أولا: كلمة "أخرجتُ" تفيد أنهم كانوا محبوسين، واليهود ليسوا بمحبوسين، ولا دليل ولا نص على أنهم سوف يحبسون في آخر الزمان.

ثانيًا: عبارة "لا يدَانِ لأحدٍ بقتالهم" تفيد أننا لا نستطيع قتالهم وأننا لن نقاتلهم.

إذا سلمنا أنهم اليهود والأمريكان وغيرهم من المفسدين، فحسب الحديث لن نستطيع قتالهم ولن نقاتلهم أبدًا، وهذا غير صحيح، فعندنا أدلة صحيحة في أننا سوف نقاتل الكافرين من اليهود والأمريكان والأوروبيين في آخر الزمان ونقتلهم بإذن الله تعالى؛ ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله." [متفق عليه؛ البحاري (2926)، مسلم (2922)]. وأيضًا أحاديث الملحمة مع الروم؛ صحيح مسلم (2899)؛ وصحيح أبي داود (4292) صحيح.

## الشبهة التاسعة:

يقولون إذا افترضنا بقاء هذه القبيلة حتى قيام الساعة وراء السد، فأين هذه القبيلة في حين أن العلم الحديث كشف جميع مناطق الكرة الأرضية؟

## الرد على الشبهة:

أولا: هذا كلام خطأ تمامًا ولا أساس له من الصحة، إذ لا تزال هناك أماكن لم يكتشفها الإنسان بعد على الأرض وفي المحيطات، وهناك قنوات فضائية تُعنى باكتشاف الأماكن غير المكتشفة على الأرض وفي المحيطات، وهذه القنوات معروفة ومشهورة ويسهل الوصول إليها.

ثالثًا: لو سلمنا جدلًا أن الأرض كلها قد اكتُشفت كما يزعمون، فأين جزيرة المسيح الدجال؟ كما في حديث تميم الداري (حديث الجساسة) في صحيح مسلم (2942)، لماذا لم يكتشف العلم جزيرته ويعرف مكانه؟

الجواب: أن السد موجود ويأجوج ومأجوج موجودون والمسيح الدجال موجود، لكن أخفى الله سبحانه وتعالى مكانهم عن أعين الناس لحكمة يعلمها سبحانه.

## الشبهة العاشرة:

يقولون إن كان يأجوج ومأجوج موجودون، فأين هم؟ ولماذا لا يراهم الناس؟

## الرد على الشبهة:

قلت: هذا مردود عليه من وجوه:

أولا: ظل بنو إسرائيل أربعين سنة في التيه، يُظلهم السحاب من الحر، ويشربون المنّ، ويأكلون السلوى، ويتزوجون ويتكاثرون، ويدفنون موتاهم في الصحراء، ولم يرهم أحد أبدًا ولم يُر لهم أثر مطلقًا، ولم يلحظ أحدًا قبورهم ولا السحاب الذي يظلهم ولا الطيور التي يأكلونها، ولا آثار إقامتهم ومعيشتهم، فليس معنى ذلك أن بني إسرائيل لم يكونوا موجودين.

ثانيًا: إن بني إسرائيل قد ظلوا تائهين في الصحراء أربعين سنة لا يستطيعون الخروج منها، فليس معنى ذلك أن المدينة الموعودة لم تكن موجودة أو أن بقية الأرض لم تكن موجودة.

ثالثًا: يقول رسول الله صلى الله وسلم: "ما أنزَلَ اللَّهُ داءً إلَّا أنزلَ لَه شفاءً." (صحيح البخاري، حديث 5678). إذا دواء الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية موجود، فأين ذلك الدواء؟؟؟

هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، يُخفي ما يشاء عن أعين الناس لوقت معلوم حسبما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى.

## الشبهة الحادية عشرة:

يقولون إن كانوا موجودين فلماذا لم تشملهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين؟

## الرد على الشبهة:

أولاً: دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا: لا يعذب أحداً من خلقه، الا بعد قيام الحجة عليه؛ وذلك من تمام حكمته وكمال عدله سبحانه وتعالى. قال تعالى: "وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا"، وقال تعالى: "رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِقَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ." وروى مسلم (218) عن أبي هريرة رضي الله يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: لَا يَسْمَعُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: لَا يَسْمَعُ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمُّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ."

ثانيًا: دلت النصوص الصحيحة الصريحة: على أن يأجوج ومأجوج من الكفار في الدنيا، وأغم كذلك من أصحاب النار في الآخرة، ومن ذلك ما رواه البخاري (3099)، ومسلم (327) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَنْحِرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعِينَ أَخُوجَ النَّارِ، قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: "أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا، وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَا عَلَى اللهِ وَأَيُّنَا ذلك الواحد؟ قال: "أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا، وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا .... الحديث.".

ثالثًا: ومما يدل على كفرهم وطغيانهم: إفسادهم في الأرض، ومحاصرتهم لنبي الله عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، ورميهم الحراب تجاه السماء، واعتقادهم: بغلبة وقهر من في السماء، كما في حديث مسلم (2937).

رابعًا: فدل ذلك على أنه قد بلغتهم الرسالة: أن الله في السماء، وأنهم كفروا بربهم، وعتوا عليه، حتى راموا محاربته كفاحا!! وكل ذلك: مما يدل على أنه بلغتهم رسالة من الله، إما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، على وجه لا نعلمه، وإما رسالة غيره من الأنبياء الذين خلوا في الأمم من قبلنا، لكنهم كفروا برسالة ربهم إليهم، وعتوا عليه.

## خلاصة البحث:

- -1 يجب إبقاء النص العام على عمومه ما  $\lambda$  يرد نص صحيح بالتخصيص.
  - 2- يجب الإيمان بالغيبيات الثابتة بالكتاب والسنة من غير تردد.
- 3- دلت النصــوص الصــحيحة على أن يأجوج ومأجوج ذي القرنين هم يأجوج ومأجوج آخر الزمان.
- 4- دلت النصوص الصحيحة على أن يأجوج ومأجوج سورة الكهف هم يأجوج ومأجوج سورة الأنبياء.
- 5- لا صحة لمن زعم أن اليهود ومن على شاكلتهم هم يأجوج ومأجوج آخر الزمان.
- 6- لا صحة للاستدراكات العقلية المثارة حول قصة يأجوج ومأجوج لتعارضها مع الأدلة الصحيحة.